نبذة نفيسة عن حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب

للعلامة المحدث السحاق ابن الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن

اعتنى يإخراجها أحمد بن عبد العزيز بن محمد التويجري

#### المقدمة

الحمد لله الذي أمر بالعدل في جميع الأمور، ولهى عن الجور والظلم فقال تعالى: گُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهدَاءَ للّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴿ [النساء: ١٣٥]، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي حث على اتباع كتاب الله، والتمسك بسنته، وحذر من البدع والضلالات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها يوم الدين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد حرت سنة الله في خلقه، أنه ما أتى رسول أو مصلح يدعو إلى توحيد الله، وإفراده بالعبادة، والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، إلا وقد قابله الجاهلون المقلدون، والرؤساء المترفون، بالصد والتكذيب والاستهزاء والسب الشنيع، فلا يستجيب لدعوة ذلك الرسول أو ذلك المصلح إلا القليل، حتى ورد أن الرسول يبعث ومعه الرجل والرجلان (۱)، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ [يوسف: ١٠٣].

ومن أولئك المصلحين الحريصين على نشر التوحيد، وإقامة شرائع الله، وإخراج الناس من ظلمات الشرك والبدع إلى نور التوحيد، شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب فقد قام بالدعوة خير قيام، وجاهد في الله حق جهاده، فكان جزاؤه أن يشكر وأن يدعى له بالخير، ولكن ما كان من أكثر المدعوين إلا الإعراض والاستكبار والاستهزاء، ولم يكتفوا بذلك حتى قاموا عليه بالحرب باللسان والحسام، وأشاعوا عنه الدعايات الضالة والأكاذيب الملفقة، ونسجوا حوله الشبهات الواهية، والأقاويل الساقطة، كقولهم: إنه لا يحب الرسول المسلمين الذين يفعلون ذلك، ونحو ذلك من الأكاذيب والافتراءات والبهتان العظيم.

وكتب في ذلك المأجورون تنفيراً للناس من الشيخ الجليل، وصداً عن سلوك طريقه المستقيم، فراحت هذه الفكرة السيئة عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كثير من البلدان، فإلهم رأووا كتباً بتوقيع الشيخ

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحیح البخاري» (ح۲۰۱)، و «صحیح مسلم» (ح۲۲).

الفلاني أو العلامة الفلاني، وظن الجهال ألهم لا يكذبون وألهم لم يكتبوا إلا ما حققوه، وليس الأمر كذلك، بل ما كتبوه في ذم الشيخ كله كذب مختلق، لا نصيب له من الصحة، ولا سند له من الواقع، إنما دفعهم إلى الكتابة التقرب إلى هؤلاء أو أولئك، أو الإبقاء على الرياسة لدى العوام وجمع الحطام من أشباه الأنعام، وما راقبوا الله - على كتبوا، ولم يمنعهم الحياء من أن يختلقوا ما اختلقوا ويفتروا ما كذبوا، وأكثرهم كتب ما يسمع، ولم يقرأ كتب الشيخ وأولاده وأحفاده وأئمة الدعوة السلفية، حتى يعرف الحق من الباطل، والهدى من الضلال.

وبناءً على النصيحة للمسلمين، وحباً في شريعة سيد المرسلين وصيانة لتوحيد رب العالمين، ودفاعاً عن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- أخرجت هذه الرسالة للعلامة المحدث إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، سائلاً رب العرش العظيم أن ينتفع بهذا الكتاب عباده المؤمنين، وأن يجعله أداة إنقاذ من ظلمات الجهالة، وأن ينور بصائر وأبصار القارئين ليعرفوا حقيقة دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب، ولا تروج عليهم دعاية أهل الضلال، والله من وراء القصد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وصلى الله على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليماً كثيراً.

كتب ذلك أحمد بن عبدالعزيز بن محمد التو يجرى

# ترجمة الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن ابن حسن بن محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ (٢٧٦هـ)

الشيخ المحدث إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبدالوهاب.

وُلد في مدينة الرياض عام ١٢٧٦هـ، ونشأ بها نشأة صالحة في بيت علم وصلاح وتقى، فشرع في طلب العلم وأخذ يقرأ على أخيه الشيخ عبداللطيف، والشيخ حمد بن عتيق، وابن الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، والشيخ الخطيب الواعظ عبدالله بن حسين المخضوب، والشيخ عبداللعزيز بن صالح بن مرشد، فأدرك إدراكاً تاماً في العلوم الشرعية.

فلمًا هاجت الفتن واستولى آل رشيد على الرياض، ارتحل آل سعود إلى الكويت، ولم تطب له الإقامة في نجد، فرحل إلى الهند عام ١٣٠٩هـ، وأكمل دراسته هناك، وأخذ عن المحدث الكبير الشيخ نذير حسين، وأجازه وأخذ عنه الحديث المسلسل بالأولية عن مشايخه، ثم ارتحل إلى مدينة (هوبال) بالهند، فقرأ فيها على الشيخ حسين بن محسن الأنصاري، والشيخ العلامة سلامة الله، وأجازاه في مروياقهما، كما أخذ عن الشيخ محمد بشير، فصار من كبار علماء وقته في الأصول والفروع وعلوم العربية، وأرسل من الهند إلى الرياض قصيدة مؤثرة صارت تُنشد في المجامع والبيوت في الرياض، يتذكر فيها عهوده الخالية وبلاده المحكومة، ويترجَّم على أسلافه الماضين، كما سافر إلى مصر لطلب العلم، وقرأ على علماء الأزهر مدة طويلة، واجتمع بابن أحيه أحمد بن عبداللطيف، ورغبه في الخروج معه إلى نجد، ولكنه امتنع.

ونحن نورد هنا رحلته في طلب العلم إلى الهند ومن لاقاه من رجال الحديث، والكتب التي قرأها، نورد ذلك من كلامه الذي نقله الشيخ سليمان بن حمدان، مع مقدمة ترجمته له فقال:

هو الشيخ العالم، العلامة، العمدة، الفهامة، المحدث، الرحلة، الفقيه، النبيه، الفاضل، سلالة الأماثل، شيخ مشايخنا الأبحاد وملحق الأحفاد بالأجداد. وُلد سنة أربع أو خمس أو ست وسبعين ومائتين وألف، فلما ترعرع وبلغ سن التمييز أدخله والده الكتاب، فقرأ القرآن حتى ختمه ثم حفظه عن ظهر قلب، ثم شرع في حفظ بعض

المختصرات في الحديث والفقه والتوحيد، ولازم والده وأقبل على التعليم حتى برع، ثم سافر بعد وفاة والده إلى هندستان لطلب الحديث في رجب سنة تسع وثلاثمائة وألف، وحدت ذلك بخطه على بعض كتبه.

وقال أيضاً: وفي قدومي بلد (بنبي) حضرت مجالس تحتوي على الأدب والغزل وشيء من فنون اللغة، وأنا إذ ذاك متوجه إلى لقاء علماء الحديث الأفاضل، ومشتاق إلى مجالسة الفحول الأماثل، ثم أورد له أبياتاً بهذا المعنى على رويِّ الباء عددها ثلاث عشرة بيتاً.

ثم قال: ثم منَّ الله بملاقاتهم، فأولهم السيد نذير حسين، المقيم ببلدة دهلي، قرأت عليه شرح نخبة الفكر بالتأمل والتأيي، ثم شرعت في قراءة الصحيحين وقرأت أطرافاً من الكتب الستة والمشكاة وغيرها، وحصل لي من السماع والإجازة والقراءة.

قال الشيخ سليمان المذكور: كانت إجازته له في شهر رجب سنة تسع وثلاثمائة وألف، قال فيها:

قرأ عليّ من الصحاح الستة، وموطأ الإمام مالك، وبلوغ المرام، ومشكاة المصابيح، وتفسير الجلالين، وشرح نخبة الفكر؛ فعليه أن يشتغل بإثراء هذه الكتب وتدريسها لأنه أهلها وأحق بالشروط المعتبرة وعليها ختم المجيز.

وكانت مدة إقامته عند السيد نذير حسين تسعة أشهر، وفي أثنائها ورد على الشيخ سؤال عن الوليمة من حانب الأب: هل تسن أو تباح أو تكره؟

قال المترجم: فسألني عن ذلك، فأحبت بأن الأولى أن تكون من جانب الزوج، للحديث المعروف.

واتفق أن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري قدم تلك الأيام إلى دهلي، فسأله: هل لإباحتها من جهة الأب مستند؟ قال: فأحابني بجواب شاف من جملته حديث رواه الحافظ الآجري في إنكاح النبي على واطمة بعلى ورضي الله عنهما أن النبي على أمر بلالاً على بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة، وبذبح جزور لوليمتها، فأتيته بذلك فطعن في رأسها ثم أدخل الناس رفقة رفقة يأكلون منها حتى فرغوا وبقيت فيها فضلة فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه، وقال: «كلن وأطعمن من شئتن» انتهى.

قال: ثم ارتحلت في رمضان سنة تسع وثلاثمائة وألف إلى بموبال، فقرأت فيها على الشيخ حسين بن محسن الأنصاري وحصل لي منه الإقبال والقبول، وقرأت عليه في الفروع والأصول وحصل لي من القراءة والإجازة.

قال الشيخ سليمان المذكور: أجازه أولاً إجازة مختصرة لما أراد الرجوع إلى وطنه؛ لأنه كان على ظهر يسير، ثم التمس منه بمعرفة بعض الأصحاب الإجازة العامة الشاملة، فأجابه إلى ذلك، وذكر في إجازته العامة الأخيرة أنه وفد إلي في بلدة بهوبال وأخذ من علم الحديث بحظ وافر، وقال: قد أجزت الولد العلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب حمتًع الله بحياته إجازة شاملة كاملة في كل ما تجوز لي روايته وتنفع درايته من علم التفسير والتأويل والسنة، سيما الأمهات الست وزوائدها ومستخرجاتها وسائر المسانيد والمعاجم، وما في معنى ذلك مما اشتملت عليه أثبات المشايخ الأجلاء كثبت الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المسمى بالأمم، وثبت الشيخ صالح الفلاني المغربي، وكثبت العلامة المحدث الأثري عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الكزبري الدمشقي، وثبت الحافظ عبدالله بن سالم البصري ثم المكي المسمى بالإمداد، وثبت الشوكاني، وثبت محمد عابد المسمى حصر الشارد.

أجزته بما ذكر بشرطه المعتبر، وهو على أحد التفاسير إن روى المستجيز من حفظه، فلا بد من إتقان ما رواه بضبط رواياته وإعرابه، وإن روى من كتاب، فلا بد أن يكون مقابلاً مصوناً عن التغيير والتبديل لا فرق في ذلك بين الأمهات الست وغيرها.

وقال في آخرها: وافق الفراغ من تحريرها ضحى يوم الجمعة لسبع عشر خلون من شهر شعبان أحد شهور سنة ألف وثلاثمائة وخمس عشرة قاله بلسانه وحرره ببنانه حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني، نزيل بموبال في الحال، وعليها ختم الجيز الذاتي.

قال المترجم: حضرت عند المولوي سلامة الله المدرس في بموبال، وسمعت منه شيئاً في بعض كتب المعقولات وسنن ابن ماجه وغيرها، وحصل لي منه الإجازة.

قال: وأما الحديث المسلسل، فإني أرويه من طريق حسين، وهو أخذ قراءة وسماعاً وإجازة عن محمد بن ناصر الحسيني الحازمي، والقاضي أحمد بن أحمد بن محمد بن علي الشوكاني، وحسن بن عبدالباري الأهدل وغيرهم، وأخذته أيضاً من طريق علماء الهند عن المولوي وحيد الزمان القاضي في حيدر آباد الدكن، اتفقت به في دهلي وقرأت عليه أوائل الصحيحين، ورأيت بخط صاحب الترجمة على حاشية بلوغ المرام ما نصه:

قدمت بلد (ثملي شهر) وافداً على الشيخ العالم العامل، المحدث محمد الهاشمي الجعفري القاضي الزينبي خامس

جمادى الثانية سنة عشر بعد الثلاثمائة وألف، فأول حديث سمعته منه الحديث المسلسل بالأولية قرأه علي على على عادة المحدثين الأطهار، وقرأت عليه هذا السند يعني المذكور في مقدمة نسخة بلوغ المرام المطبوع في الهند المتصل إلى الحافظ ابن حجر، ورأيت على هامش الكتاب المذكور ما نصه:

وقد وهبته -يعني كتاب بلوغ المرام- العالم الفاضل سلالة الكرام وبقية العظام الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب النجدي على سبيل المناولة، وقد قرأ عليّ من أوله، فأجزته أن يرويه عني مع جميع مروياتي إذا صح وثبت عنده، فإنه أهل ذلك، ولم

أشترط عليه شرطاً إلا الدعاء بحسن الخاتمة، وكان ذلك حين اجتماعي به في وطن (ثملي شهر) في جمادى الآخر سنة عشر وثلاثمائة وألف بعد الهجرة، وصلى الله على محمد وآله وسلم، وكتبه محمد المدعو عبدالعزيز الهاشمي الجعفري بخطه، وعليه ختمه.

ثم إن المترجَم، لمَّا عاد إلى وطنه، اشتغل بالتدريس والإفادة، وقُصِدَ من أطراف نجد للأخذ عنه، فنفع الله به، وأقام على ذلك مدة إلى أن وافاه الأجل المقدّر.

قال شيخنا عبدالله بن عبدالعزيز العنقري عفا الله عنه:

توفي الشيخ إسحاق في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب سنة تسع عشرة وثلاثمائة وألف، وازدحم الناس على نعشه وكان الجمع كبيراً، وتأسف الناس لفقده -رحمه الله-.

وله من الولد عبدالرحمن وبنت، ورئي بمرائي، وله تصانيف انتهي.

قلت: من تصانيفه: الجوابات السمعيات في الرد على الأسئلة الروافيات أحاب بها على أسئلة سألها عبدالله بن أحمد الرواف القصيمي.اه...

ثم إن المترجم عاد إلى الرياض، وذلك في حكم آل رشيد فجلس للتدريس وتصدى للإفتاء، فنفع الله بعلمه، فكان من تلاميذه الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، والشيخ عبدالله العنقري، والشيخ عبدالله بن فيصل، والشيخ فالح بن صغير، والشيخ سالم الحناكي، والشيخ عبدالله السياري، والشيخ عبدالعزيز بن عتيق، والشيخ عبدالرحمن بن داود، والشيخ فوزان السابق، والشيخ صالح ابن عثمان القاضي، قرأ عليه في مكة المكرمة.

وألف المترجَم رداً على (أمين بن حنش العراقي)، وألَّف: الجوابات المسمعية على الأسئلة الروافية.

توفي المترجم في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب عام ١٣١٩هـ في مدينة الرياض -رحمه الله تعالى-. وبكاه أهل العلم وأسفوا عليه، ورثاه كثير من عارفي فضله، فقيلت فيه قصائد مدح وثناء ورثاء، فمن الثناء قصيدة الشيخ سليمان بن سحمان، قال فيها:

### فَتَى أَلْمعِي لَوْ ذَعِي مُهَذَبٌ سُلاَلُة أَنْجَاب كِرَام ذَوي

وقد رثاه الشيخ فوزان بن عبدالله السابق بقصيدة، منها:

عَلَى الْحَبْرِ بَحْرُ الْعِلْمِ بَدْرُ وَشَمْسُ الْهُدَى فَلْيَبْكِ أَهْلُ التَّدَارُسِ وَشَمْسُ الْهُدَى فَلْيَبْكِ أَهْلُ التَّدَارُسِ فَلا نَعِمَتْ عَيْنٌ تُشِحُ بِمَائِهَا وَقَلْبٌ مِنْ الأَشْجَانِ لَيْسَ بِبَائِسِ وَقَلْبٌ مِنْ الأَشْجَانِ لَيْسَ بِبَائِس

وهي مقطوعة جيدة.

وحلَّف ابنه الشيخ عبدالرحمن بن إسحاق، وهو من طلاب العلم المدركين، وقام نائباً لرئيس الأمر بالمعروف بالرياض، وطال عمره حتى تجاوز المائة، وهو بتمام قواه البدنية والعقلية، وقد توفي عام ٤٠٧هـ -رحمه الله تعالى - ولعبد الرحمن أبناء وأحفاد، فرحم الله الشيخ إسحاق وبارك في عقبه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة منقولة من كتاب علماء نحد خلال ثمانية قرون لصاحب الفضيلة الشيخ عبدالله البسام (١/٥٥٧).

## بِشِيْرُ النَّهُ الْإِنَّالِ الْحِيرَ الْجَهِيْرِ (١)

الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون ﴿لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿ الله وحده لا [الأنبياء: ٢٣] أحمده سبحانه، حمد عبد، نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، الذين هم بهديه متمسكون؛ وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فإنه ابتلى بعض من استحوذ عليه الشيطان، بعداوة شيخ الإسلام الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى - ومسبته، وتحذير الناس عنه، وعن مصنفاته، لأجل ما قام بقلوبهم من الغلو في أهل القبور، وما نشؤوا عليه من البدع، التي امتلأت بها الصدور؛ فأردت أن أذكر طرفاً من أخباره، وأحواله، ليعلم الناظر فيه، حقيقة أمره، فلا يروج عليه الباطل، ولا يغتر بحائد عن الحق مائل، مستنده ما ينقله أعداؤه، الذين اشتهرت عداوتهم له في وقته، وبالغوا في مسبته، والتأليب عليه، وتهمته، وكثيراً ما يضعون من مقداره، ويغيضون ما رفع الله من مناره؛ منابذة للحق الأبلج، وزيغاً عن سواء المنهج (٢).

والذي يقضي به العجب: قلة إنصافهم، وفرط جورهم، واعتسافهم، وذلك ألهم لا يجدون زلة من المنتسبين إليه، ولا عثرة إلا نسبوها إليه، وجعلوا عارها راجعاً عليه، وهذا من تمام كرامته، وعظم قدره، وإمامته؛ وقد عرف من جهالهم، واشتهر من أعمالهم: أنه ما دعا إلى الله أحد، وأمر بمعروف، ولهى عن منكر، في أي قطر من الأقطار، إلا سموه وهابياً، وكتبوا فيه الرسائل إلى البلدان، بكل قول هائل، يحتوي

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة موجودة في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) ما زال أعداء هذه الدعوة يحاربونها ويصفونها بأبشع الأوصاف ويألبون عليها ويقومون ضدها بالتحريش والكذب والسب ولم يكلفوا أنفسهم معرفة حقيقة هذه الدعوة الإصلاحية التي هي دعوة الإسلام، على ما كان عليه محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وصحابته الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا شك أن هذه العداوة تؤلم كل مسلم وتجرحه حرحاً عميقاً لما يُعلم من حقيقة هذه الدعوة الإصلاحية وثمارها التي يلمسها كل مسلم منصف في جميع أنحاء العالم.

على الزور والبهتان.

ومن أراد الإنصاف، وخشي مولاه وخاف: نظر في مصنفات هذا الشيخ، التي هي الآن موجودة عند أتباعه، فإنها أشهر من نار على علم، وأبين من نبراس على ظلم (١)، وسأذكر لك بعض ما وقفت عليه من كلامه، خوفاً أن تخوض من مسبته في مهامه، فأقول:

قد عرف واشتهر، واستفاض من تقارير الشيخ، ومراسلاته، ومصنفاته، المسموعة المقروءة عليه، وما ثبت بخطه، وعرف واشتهر من أمره، ودعوته، وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته، أنه: على ما كان عليه السلف الصالح، وأئمة الدين، أهل الفقه، والفتوى، في باب معرفة الله، وإثبات صفات كماله، ونعوت جلاله، التي نطق بها الكتاب العزيز، وصحت بها الأخبار النبوية، وتلقاها أصحاب رسول الله ونعوت جلاله، التي نطق بها الكتاب ويؤمنون بها، ويمرونها كما جاءت، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

وقد درج على هذا: مَن بعدهم من التابعين، من أهل العلم، والإيمان، من سلف الأمة؛ كسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله، وسليمان بن يسار؛ وكمجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وأمثالهم؛ كعلي بن الحسين، وعمر بن عبدالعزيز، ومحمد بن مسلم الزهري، ومالك بن أنس، وابن أبي ذئب؛ وكحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، والفضيل بن عياض، وابن المبارك، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والبخاري، ومسلم؛ ونظرائهم من أهل الفقه والأثر؛ لم يخالف هذا الشيخ (٢) ما قالوه، و لم يخرج عما دعوا إليه واعتقدوه.

وأما توحيد العبادة، والإلهية، فقد حققه غاية التحقيق، ووضح فيه المنهج والطريق؛ وقال: إن حقيقة ما عليه أهل الزمان، وما جعلوه هو غاية الإسلام والإيمان، من طلب الحوائج من الأموات، وسؤالهم في المهمات، وحج قبورهم، للعكوف عندها، والصلوات؛ هو بعينه فعل الجاهلية الأولى، من دعاء اللات،

<sup>(</sup>١) وهي ولله الحمد والمنة مطبوعة ومتوفرة في كل مكان.

<sup>(</sup>٢) أي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.

والعزى، ومناة؛ لأن اللات، كما ورد في الأحاديث (١): رجل يلت السويق للحاج، فمات فعكفوا على قبره، يرجون شفاعته في مجاوريه، والتقرب به إلى الله في زائريه، ولم يقولوا: إنه يدبر الأمر ويرزق، ولا أنه يحيى ويميت ويخلق، كما نطق بذلك الكتاب، فكان مما لا شك فيه ولا ارتياب.

قال الله تعالى: ﴿ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وِالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴿ [يونس: ٣١] قال العماد ابن الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴿ [يونس: ٣١] قال العماد ابن كثير (١) -رحمه الله أي: أفلا تتقون الشرك في العبادة، لأهم لا يطلبون إلا الشفاعة والقرب، كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَــؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عَلَى: ﴿ وَاللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَــؤُلاءِ شُفَعَاؤُنا عِندَ اللّهِ ﴿ [يونس: ١٨] وقال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ وَاللّهِ ﴿ [يونس: ١٨] وقال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ وَالزّمَر: ٣].

قال الشيخ -رحمه الله- يوضح ذلك، أن أصل الإسلام وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أصل الإيمان بالله وحده، وهي أفضل شعب الإيمان، وهذا الأصل، لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار؛ بإجماع المسلمين؛ ومدلوله: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، كائناً من كان؛ وهذا: هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس، وأرسلت لها الرسل، وأنزلت بها الكتب، وهي: تضمن كمال الذل والحب، وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم؛ وهذا هو دين الإسلام، الذي لا يقبل الله ديناً سواه، لا من الأولين، ولا من الآخرين.

قال -رهه الله-: وقد جمع ذلك في سورة الإحلاص، أي: العلم، والعمل، والإقرار، وقد اكتفى بعض أهل زماننا، بالإقرار وحده، وجعلوه غاية التوحيد، وصرفوا العبادة التي هي مدلول: لا إله إلا الله، للمقبورين، وجعلوها من باب التعظيم للأموات، وأن تاركها قد هضمهم حقهم، وأبغضهم، وعقهم؛ ولم يعرفوا، أن دين الإسلام، هو الاستسلام لله وحده، والخضوع له وحده، وأن لا يعبد بجميع أنواع العبادة سواه.

وقد دل القرآن، على أن من استسلم لله، ولغيره، كان مشركاً؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنِسِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير (٦١١/٨): تفسير سورة النجم.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٤٣١/٢).

(10)

وَأَسْلِمُواْ لَهُ ﴿ [الزمر: ٤٥] وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ وَاجْتَنبُواْ اللَّهُ وَالنحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ اللَّهُ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مَّمَّا تَعْبُدُونَ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ [الأنبياء: ٢٥] وقال تعالى عن الخليل: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ إلاَّ الَّذِي فَطَرَني فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ \* وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ [الزحرف: ٢٦-٢٨] \* إلاَّ اللَّذِي فَطَرَني فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ \* وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ ﴿ [الزحرف: ٢٦-٢٨] \* وقال: ﴿ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاوَاْ مِّنْكُمْ وَمِمًا وقال: ﴿ وَقَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاوَاْ مِّنْكُمْ وَمِمًا وَقَالُواْ يَقُومُهُمْ إِنَّا بُرَءاوَاْ مِنْكُمْ وَمِمًا وقال: ﴿ وَقَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاوَا مُنْكُمْ وَمِمًا وَقَالُوا لَقُومُهُمْ إِنَّا بُرَءاوَا مُعَلَّاكُمُ وَمِمًا وَقَالُوا لِقَوْمُهُمْ إِنَّا بُرَءاوَا لِللّهِ وَحُدَهُ ﴿ وَلَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبُداً حَتَّى تُومُنُواْ بِاللّهِ وَحُدَهُ ﴿ وَمِدَا لَوْمُومُ وَبُلَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَ نِ آلِهُمْ قَالُوا لقومِهم: ﴿ الْمُعَلِقُونَ ﴿ [الزحرف: ٤٥] وذكر عن رسله نوح، وهود، وشعيب، وغيرهم، ألهم قالوا لقومهم: ﴿ اعْبُدُوا لِللّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴿ [هود: ٢٠، ٢٦] .

قال -رهمه الله-: والشرك المراد في هذه الآيات، ونحوها، يدخل فيه شرك عباد القبور، وعباد الأنبياء، والملائكة، والصالحين، فإن هذا، هو شرك جاهلية العرب، الذين بعث فيهم، عبدالله، ورسوله، محمد - الله، والمسالحين، فإن هذا، هو شرك جاهلية العرب، الذين بعث فيهم، عبدالله، ورسوله، محمد الله، والمناوغا، على وجه التوسل بجاهها، وشفاعتها، لتقريم إلى الله، كما نبّه تعالى على ذلك، في آيتي يونس، والزمر (۱).

قال -رحمه الله-: ومعلوم أن المشركين، لم يزعموا أن الأنبياء، والأولياء، والصالحين، شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، واستقلوا بشيء من التدبير، والتأثير، والإيجاد، ولو في خلق ذرة من الذرات، قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ أَرَادَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْرَفُونَ هِذَا، مقرون به، لا يَنازعون فيه، ولذلك: حسن موقع يَتَوَكَّ لُلُونَ ﴿ [الزمر: ٣٨] فهم معترفون كهذا، مقرون به، لا يَنازعون فيه، ولذلك: حسن موقع الاستفهام، وقامت الحجة بما أقروا به من هذه الجمل، وبطلت عبادة من لا يكشف الضر، ولا يمسك الرحمة؛ ولا يخفى ما في التنكير، من العموم، والشمول، المتناول لأقل شيء، وأدناه، من ضر، أو رحمة؛ قال

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـــؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ﴿ [يونس: ١٨] وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴿ [الزمر: ٣].

تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا ۗ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿ [يوسف: ١٠٦] ذكر فيه السلف، كابن عباس، وغيره، أن إيمالهم هنا، بما أقروا به، من ربوبيته، وملكه؛ وفسر شركهم المذكور، بعبادة غير الله.

قال - رحمه الله-: فإن قلت: إلهم لم يطلبوا إلا من الأصنام، ونحن ندعو الأنبياء؛ قلت: قد بين القرآن في غير موضع، أن من المشركين من أشرك بالملائكة، ومنهم من أشرك بالأنبياء والصالحين، ومنهم من أشرك بالكواكب، ومنهم من أشرك بالأصنام، وقد رد الله عليهم جميعهم، وكفر كل أصنافهم، كما قال تعالى: الكواكب، ومنهم من أشرك بالأصنام، وقد رد الله عليهم جميعهم، وكفر كل أصنافهم، كما قال تعالى: الولا يَأْمُرُكُم بَالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ [آل عمران: الله وقال: التوبة: ٣١] وقال: التوبة: ٣١] وقال: التوبة: ٣١] وقال: التوبة: ٢٦] وقال: المَسْيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبُر ﴿ النساء: ١٧٢] وفال: الآية [النساء: ١٧٢] وفو ذلك في القرآن كثير.

وكما في سورة الأنبياء: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿ [الأنبياء: ٩٨] وقول ابن الزبعري: نحن نعبد الملائكة، والأنبياء، وغيرهم فكلنا في حصب جهنم؟! فرد الله عليهم بالاستثناء في آحرها: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَـئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ [الأنبياء: ١٠١](١) وبه

يعلم المؤمن: أن عبادة الأنبياء، والصالحين، كعبادة الكواكب، والأصنام، من حيث الشرك، والكفر بعبادة غير الله.

قال -رهمه الله-: وهذه العبادات، التي صرفها المشركون لآلهتهم، هي: أفعال العباد الصادرة منهم؟ كالحب، والخضوع، والإنابة، والتوكل والدعاء، والاستعانة، والاستغاثة، والخوف، والرجاء، والنسك، والتقوى والطواف ببيته رغبة ورجاء، وتعلق القلوب والآمال، بفيضه، ومده، وإحسانه، وكرمه، فهذه الأنواع: أشرف أنواع العبادة وأدلها؟ بل هي: لب سائر الأعمال الإسلامية، وخلاصتها؟ وكل عمل يخلو منها فهو خداج، مردود على صاحبه.

وإنما أشرك، وكفر من كفر من المشركين، بقصد غير الله هذا، وتأليهه غير الله بذلك، قال تعالى: وإنما أشرك، وكفر من كفر من المشركين، بقصد غير الله هذا، وتأليه غير الله بذلك، قال تعالى: وأفه تمنعُهُم مِّن دُونِهِ آلِهةً كَمْنعُهُم مِّن دُونِهِ آلِهةً لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلاَ هُمْ مِّنَا يُصْحَبُونَ [الأنبياء: ٤٣]، وقال تعالى: واتّخذُوا مِن دُونِهِ آلِهةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ الآية [الفرقان: ٣]، وحكى عن أهل النار، أهم يقولون لآلهتهم التي عبدوها مع الله: وتالله إن كُنّا لَفِي ضَلاَل مُبين \* إذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ [الشعراء: ٩٧-٩٨] ومعلوم: أهم ما ساووهم به، في الخلق، والتدبير، والتأثير، وإنما كانت التسوية، في الحب، والخضوع، والتعظيم، والدعاء ونحو ذلك من العبادات.

قال -رحمه الله-: فحنس هؤلاء المشركين، وأمثالهم، ممن يعبد الأولياء، والصالحين، نحكم: بألهم مشركون؛ ونرى كفرهم، إذا قامت عليهم الحجة الرسالية؛ وما عدا هذا من الذنوب، التي هي دونه في المرتبة والمفسدة، لا نكفر بها.

وعزير، ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم مَنْ بَعْدَهُمْ من أهل الضلالة أرباباً من دون الله، فأنزل الله فيما ذكروا ألهم يعبدون الملائكة وألها بنات الله: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَ فَ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ \* لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مَشْفَقُونَ \* وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَا لَهُ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ [أخرجه ابن جرير (٣٠/١٢) وبنحوه عن ابن عباس: أخرجه الطبراني (١٥٣/١٢).

ولا نحكم على أحد من أهل القبلة، الذين باينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور، بمجرد ذنب ارتكبوه، وعظيم جرم اجترحوه؛ وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة، ونحوهم ممن كفرهم السلف: لا نخرج فيهم عن أقوال أئمة الهدى والفتوى، من سلف هذه الأمة، ونبرأ إلى الله مما أتت به الخوارج، وقالته في أهل الذنوب من المسلمين.

قال -رحمه الله-: وبحرد الإتيان بلفظ الشهادة، من غير علم بمعناها، ولا عمل بمقتضاها: لا يكون به المكلف مسلماً؛ بل هو حجة على ابن آدم، خلافاً لمن زعم أن الإيمان بحرد الإقرار، كالكرامية؛ وبحرد التصديق كالجهمية؛ وقد أكذب الله المنافقين، فيما أتوا به وزعموه من الشهادة، وأسجل على كذبهم، مع ألهم أتوا بألفاظ مؤكدة، بأنواع من التأكيدات، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ لَمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿ [المنافقون: ١] فأكدوا بلفظ الشهادة، وإنّ المؤكدة، واللام، وبالجملة الاسمية؛ فأكذهم، وأكد تكذيبهم، بمثل ما أكدوا به شهادهم، سواء بسواء؛ وزاد التصريح باللقب الشنيع، والعلم البشع الفظيع.

وبهذا تعلم: أن مسمى الإيمان، لا بد فيه من التصديق والعمل؛ ومن شهد أن لا إله إلا الله، وعبد غيره، فلا شهادة له، وإن صلى، وزكى، وصام، وأتى بشيء من أعمال الإسلام؛ قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضاً: ﴿ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ ﴿ الآية [البقرة: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَيَكُونُ أَن يَقُورُ فَوْ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَيَكُونُ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ الآية [النساء: ١٥٠] وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿ [المؤمنون: ١١٧].

والكفر نوعان: مطلق، ومقيد؛ فالمطلق، هو: الكفر بجميع ما جاء به الرسول؛ والمقيد: أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول؛ حتى إن بعض العلماء: كفر من أنكر فرعاً مجمعاً عليه، كتوريث الجد، أو الأحت، وإن صلى وصام، فكيف بمن يدعو الصالحين، ويصرف لهم خالص العبادة ولبها؟ وهذا: مذكور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة بل: كفروا ببعض الألفاظ، التي تجري على ألسن بعض الجهال، وإن صلى وصام من جرت على لسانه.

قال -رحمه الله-: والصحابة كفروا من منع الزكاة، وقاتلوهم، مع إقرارهم بالشهادتين، والإتيان

بالصلاة، والصوم، والحج؛ قال -رحمه الله-: وأجمعت الأمة على كفر بني عبيد القداح، مع ألهم يتكلمون بالشهادتين، ويصلون ويبنون المساحد، في قاهرة مصر، وغيرها؛ وذكر: أن ابن الجوزي، صنف كتاباً في وجوب غزوهم، وقتالهم، سماه: النصر على مصر؛ قال: وهذا يعرفه من له أدني إلمام بشيء من العلم والدين، فتشبيه عباد القبور، بألهم يصلون، ويصومون، ويؤمنون بالبعث، مجرد تعمية على العوام، وتلبيس، لينفق شركهم، ليقال بإسلامهم، وإيمالهم، ويأبي الله ذلك، ورسوله، والمؤمنون.

وأما مسائل: القدر، والجبر، والإرجاء، والإمامة، والتشيع، ونحو ذلك، من المقالات، والنحل، فهو (1): أيضاً فيها، على ما كان عليه السلف الصالح، وأئمة الهدى والدين؛ ويبرأ إلى الله مما قالته القدرية النفاة، والقدرية المجبرة؛ وما قالته المرجئة، والرافضة؛ وما عليه غلاة الشيعة والناصبة؛ ويوالي: جميع أصحاب رسول الله على عما شجر بينهم؛ ويرى ألهم أحق الناس بالعفو عما يصدر منهم، وأقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه، لفضائلهم، وسوابقهم، وجهادهم، وما جرى على أيديهم، من فتح القلوب بالعلم النافع، وفتح البلاد، ومحو آثار الشرك، وعبادة

الأوثان، والنيران، والأصنام، والكواكب، ونحو ذلك مما عبده جهال الأنام.

ويرى: البراءة مما عليه الرافضة، وألهم سفهاء، لئام؛ ويرى: أن أفضل الأمة بعد نبيها أبوبكر، فعمر، فعثمان، فعلي، رضي الله عنهم أجمعين، ويعتقد: أن القرآن –الذي نزل به الروح الأمين، على قلب سيد المرسلين، وخاتم النبيين – كلام الله، غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود. ويبرأ: من رأي الجهمية، القائلين بخلق القرآن، ويحكى تكفيرهم عن جمهور السلف، أهل العلم والإيمان.

ويبرأ: من رأي الكلابية، أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب: القائلين: بأن كلام الله، هو المعنى القائم بنفس الباري، وأن ما نزل به جبريل العليمالله من قول عبارة عن المعنى النفسي؛ ويقول: هذا من قول

<sup>(</sup>١) أي الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب.

الجهمية؛ وأول من قسم هذا التقسيم، هو: ابن كلاب، وأخذ عنه: الأشعري، وغيره، كالقلانسي؛ ويخالف (١) الجهمية في كل ما قالوه، وابتدعوه في دين الله، ولا يرى: ما ابتدعته الصوفية، من البدع، والطرائق، المخالفة لهدي رسول الله - الله الله عنه العبادات، والخلوات، والأذكار، المخالفة للشرع.

ولا يرى: ترك السنن، والأحبار النبوية، لرأي فقيه، ومذهب عالم، خالف ذلك باجتهاده، بل السنة: أجل في صدره وأعظم عنده، من أن تترك لقول أحد، كائناً من كان؛ قال عمر بن عبدالعزيز: لا رأي لأحد مع سنة رسول الله على الله عند الضرورة، وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأحبار، وقواعد الاستنباط، والاستظهار، يصار إلى التقليد، لا مطلقاً، بل فيما يعسر ويخفى. ولا يرى: إيجاب ما قاله المحتهد، إلا بدليل تقوم به الحجة، من الكتاب، والسنة؛ خلافاً لغلاة المقلدين. ويوالي: الأئمة الأربعة، ويرى فضلهم، وأهم في الفضل، والفضائل، في غاية رتبة، يقصر عنها المتطاول؛ وميله إلى أقوال الإمام أحمد أكثر (٢).

ويوالي: كافة أهل الإسلام، وعلمائهم، من أهل الحديث، والفقه، والتفسير، وأهل الزهد والعبادة؛ ويرى المنع من الانفراد عن أئمة الدين، من السلف الماضين، برأي مبتدع، أو قول مخترع، فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع، وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر؛ ويؤمن: يما نطق به الكتاب، وصحت به الأخبار، وجاء الوعيد عليه، من تحريم دماء المسلمين، وأموالهم، وأعراضهم؛ لا يبيح من ذلك إلا ما أباحه الشرع، وأهدره الرسول - الله ومن نسب إليه خلاف ذلك، فقد: كذب وافترى، وقال ما ليس له به علم، وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين.

وأبدى -رحمه الله-: من التقارير المفيدة، والأبحاث الفريدة، على كلمة الإخلاص، والتوحيد، شهادة: أن لا إله إلا الله، ما دل عليه الكتاب المصدق، والإجماع المستنير المحقق، من نفي استحقاق العبادة، والإلهية عما سوى الله، وإثبات ذلك لله سبحانه، على وجه الكمال، المنافي لكليات الشرك، وجزئياته، وأن هذا: هو معناها، وضعاً، ومطابقة خلافاً لمن زعم غير ذلك، من المتكلمين، كمن يفسر ذلك؛ بالقدرة على الاختراع، أو أنه سبحانه غني عما سواه، مفتقر إليه من عداه، فإن هذا لازم المعنى، إذ الإله الحق، لا يكون إلا قادراً، غنياً عما سواه؛ وأما كون

<sup>(</sup>١) أي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٢) أي الإمام محمد بن عبدالوهاب يميل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل دون تعصب وإنما يأخذ ما يوافق الدليل.

هذا، هو المعنى المقصود بالوضع، فليس كذلك.

والمتكلمون: خفي عليهم هذا، وظنوا أن تحقيق توحيد الربوبية، والقدرة، هو الغاية المقصودة، والفناء فيه، هو تحقيق التوحيد؛ وليس الأمر كذلك، بل هذا لا يكفي في أصل الإسلام، إلا إذا أضيف إليه، واقترن به، توحيد الإلهية: إفراد الله تعالى بالعبادة، والحب، والخضوع، والتعظيم، والإنابة، والتوكل، والخوف، والرجاء، وطاعة الله، وطاعة رسوله، هذا أصل الإسلام، وقاعدته؛ والتوحيد الأول، الذي عبروا به عنها، هو: توحيد الربوبية، والقدرة والخلق، والإيجاد، وهو الذي يبنى عليه: توحيد العمل، والإرادة، وهو دليله الأكبر، وأصله الأعظم.

وكثيراً ما يحتج به سبحانه، على من صرف العمل لغيره، قال تعالى: ﴿وَإِلَـهُكُمْ إِلَـهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَـهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَّهُ وَالْحَمَـنُ الرَّحِيمُ ﴿ [البقرة: ١٦٣] الآيات، وقال: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَـهُ مَّعَ اللَّهِ ﴿ إِلَى آخر الآيات، [النمل: ٢٦-٢٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَـهُ مَّعَ اللَّهِ ﴿ إِلَى آخر الآيات، [النمل: ٢٦-٢٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿ الآية [الأعراف: ٤٥] ومن نظر في تفاسير السلف، علم هذا.

وقد قرر -رحمه الله- على شهادة أن محمداً رسول الله -في بيان ما تستلزمه هذه الشهادة، وتستدعيه، وتقتضيه، من تجريد المتابعة، والقيام بالحقوق النبوية، من الحب، والتوقير، والنصر، والمتابعة، والطاعة، وتقديم سنته - على كل سنة وقول؛ والوقوف معها حيث وقفت، والانتهاء حيث انتهت، في أصول الدين، وفروعه، باطنه وظاهره، خفيه، وجليه، كليه، وجزئيه- ما ظهر به فضله، وتأكد علمه، ونبله، وأن من نقل عنه ضد ذلك، من دعاة الضلال، فقد فسد قصده، وعقله (١).

<sup>(</sup>١) من ذلك ألهم افتروا على الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله وأكرم مثواه- أنه يقول عن النبي - الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عنه أمره كالطارش الذي يرسل إلى أناس في أمر فيبلغهم إياه ثم ينصرف.

ومن كذبهم وظلمهم أن الإمام المصلح يقول عن نبي الهدى - عصاي حير من محمد لأنها ينتفع بها بقتل الحية ونحوها، ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع أصلاً. هكذا قال المفترون الكاذبون وقد كشف شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وتلاميذه هذه الفرية في رسائلهم وكتبهم كما هو مبين في الدرر السنية في الأحوبة النجدية ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية وغيرها من كتب أئمة الدعوة الإصلاحية فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين حير الجزاء.

والواقف على مصنفاته، وتقريراته، يعرف: أنه سباق غايات، وصاحب آيات؛ لا يشق غباره، ولا تدرك في البحث والإفادة آثاره، وأن أعداءه، ومنازعيه، وخصومه، في الفضل، وشانئيه، يصدق عليهم: المثل السائر: بين أهل المحابر، والدفاتر، شعر:

# حَسَدُوا الْفَتَى إِذْ لَمْ يَنَالُوا فَالْقَوْمُ أَعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُوْمُ كَصَرُائِرُ الْحَسْنَاء قُلْنَ حَسَدَاً وَبَغْياً إِنْهُ لَدَمِيْمُ كَضَرَائِرُ الْحَسْنَاء قُلْنَ حَسَداً وَبَغْياً إِنْهُ لَدَمِيْمُ

وقال -رحمه الله-، على قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ [الشورى: ٥٦] فالرسول - على الله إماماً للناس، وكما أنزل عليه القرآن، أنزل عليه السنة، موافقة له، مبينة له، فكل ما وافق ما جاء به، فهو صراط مستقيم، وما خالفه، فهو: بدعة، وضلال وحيم؛ وقوله: ﴿ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ الشَّورى: ٣٣] أي الدال على الله، وفيه تشريفه، وتشريف شرعه، بإضافته إلى الله، فما أجهل من ابتدع قولاً، مخالفاً لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴿ [آل عمران: ٣١].

وله -رحمه الله-، ترجمة في: كتاب التوحيد، الذي صنف، بين فيها طاعة الرسول - قال: «باب من أطاع العلماء، والأمراء، في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله» واستدل بحديث عدي (١)؛ وله بحوث في تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله، بين بعضها الشيخ: حسين بن غنام، في تاريخه (٢).

وله -رحمه الله-، من المناقب، والمآثر، ما لا يخفى على أهل الفضائل، والبصائر؛ ومما اختصه الله به، من الكرامة: تسلط أعداء الدين، وخصوم عباد الله المؤمنين، على مسبته، والتعرض لبهته، وغيبته، قال

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (ح٣٠٩٥) حديث عدي بن حاتم: أنه سمع النبي

<sup>(</sup>٢) وتاريخ الشيخ حسين بن غنام مشهور متداول.

الشافعي -رحمه الله-: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله - إلا ليزيدهم الله بذلك ثواباً، عند انقطاع أعمالهم؛ وأفضل الأمة بعد نبيها: أبوبكر، وعمر؛ وقد ابتليا، من طعن أهل الجهالة، وسفهائهم؛ ما لا يخفى (١).

وما حكينا عن الشيخ، حكاه: أهل المقالات، عن أهل السنة والجماعة، مجملاً ومفصلاً؛ قال أبوالحسن، الأشعري: جملة ما عليه أصحاب الحديث، وأهل السنة، الإقرار بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله؛ وما جاؤوا به من عند الله؛ وما رواه الثقات، عن رسول الله - الله عند ون من ذلك شيئاً.

وأن اللّه تعالى: إله واحد، أحد، فرد، صمد، لم يتخذ صاحبة، ولا ولداً، وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن الله تعالى على عرشه، الجنة حق؛ وأن النار حق؛ وأن الساعة آتية لا ريب فيها؛ وأن الله يبعث من في القبور؛ وأن الله تعالى على عرشه، كما قال: العرش اسْتَوَى [طه: ٥] وأن له يدين، بلا كيف، كما قال: المِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَ [ص: ٧٥] وكما قال: البَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة: ٢٤] وأن له عينين، بلا كيف، وأن له وجها، حل ذكره، كما قال تعالى: اويبُقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ [الرحمن: ٢٧] وأن أسماء الله تعالى، لا يقال إلها غير الله، كما قالت المعتزلة، والخوارج.

وأقروا: أن لله علماً، كما قال: ﴿ أَنزَلُهُ بِعِلْمِهِ ﴿ [النساء: ١٦٦] وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنشَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴿ [فاطر: ١١] وأثبتوا، السمع، والبصر، ولم ينفوا ذلك، كما نفته المعتزلة؛ وأثبتوا لله، القوة، كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴿ [فصلت: ١٥] وقالوا: إنه لا يكون في الأرض، من حير، ولا شر، إلا ما شاء الله؛ وأن الأشياء تكون بمشيئة الله تعالى، كما قال: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴿ [الإنسان: ٣٠] وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً، قبل أن يفعله الله، أو يكون أحد يقدر على أن يخرج عن علم الله، وأن يفعل شيئاً علم الله أنه لا يفعله.

وأقروا: أنه لا حالق إلا الله، وأن أعمال العباد يخلقها الله، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً، وأن

<sup>(</sup>١) والمعنى أن الذين يسبون الشيخ لا يضرون إلا أنفسهم والشيخ -رحمه الله- لا يزيده ذلك إلا رفعة في الدرجات ومزيداً من الأجر والثواب.

الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته، وحذل الكافرين بمعصيته، ولطف بالمؤمنين، وأصلحهم، وهداهم، ولم يلطف بالكافرين، ولا أصلحهم، ولا هداهم؛ ولو أصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين، وأن الله تعالى يقدر، أن يصلح الكافرين، ويلطف بهم، حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين، كما علم، وخذلهم، وأضلهم، وطبع على قلوبهم، وأن الخير، والشر، بقضاء الله وقدره.

ويؤمنون: بقضاء الله وقدره، حيره وشره، حلوه ومره، ويؤمنون: ألهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً، ولا ضراً، إلا ما شاء الله، كما قال؛ ويلجئون أمرهم إلى الله، ويثبتون الحاجة إلى الله، في كل وقت، والفقر إلى الله في كل حال، ويقولون: إن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف، واللفظ، من قال باللفظ، أو الوقف، فهو مبتدع عندهم، لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق؛ ويقولون: إن الله تعالى يُرى بالأبصار يوم القيامة، كما يُرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون، ولا يراه الكافرون؛ لألهم عن الله محجوبون، قال تعالى: ﴿كَلاّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لّمَحْجُوبُونَ ﴿ [المطففين: ١٥] وإن موسى: سأل الله مبحانه الرؤية في الدنيا، وإن الله تجلى للجبل، فجعله دكاً، فأعلمه بذلك، أنه لا يراه في الدنيا، بل يراه في الدنيا، بل يراه في الدنيا، بل يراه في الدنيا، وإن الله تجلى للجبل، فجعله دكاً، فأعلمه بذلك، أنه لا يراه في الدنيا، بل يراه في الدنيا، وإن الله تجلى للجبل، فجعله دكاً، فأعلمه بذلك، أنه لا يراه في الدنيا، بل يراه في الدنيا، وإن الله تجلى للجبل، فجعله دكاً وأعلمه بذلك، أنه لا يراه في الدنيا، وإن الله تجلى المجبل، فجعله دكاً وأعلمه بذلك، أنه لا يراه في الدنيا، بل يراه في الدنيا، وإن الله تجلى المجبل، فجعله دكاً وأعلمه بذلك، أنه لا يراه في الدنيا، وإن الله تعلى المجل، فجعله دكاً وأعلمه بذلك، أنه لا يراه في الدنيا، وإن الله بحلى المؤلفة والمؤلفة والدنيا، وإن الله تعلى المؤلفة والمؤلفة والمؤلف

ولم يكفروا أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كنحو الزنا، والسرقة، وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم يما معهم من الإيمان، مؤمنون، وإن ارتكبوا الكبائر؛ والإيمان، عندهم، هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وما أصابهم لم يكن ليخطئهم؛ والإسلام، هو: أن يشهد أن لا إله إلا الله، على ما جاء به الحديث؛ والإسلام عندهم، غير الإيمان؛ ويقرون بأن الله مقلب القلوب.

 وينكرون: الجدل، والمراء في الدين، والخصومة في القدر، والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، بالتسليم للروايات الصحيحة، ولما جاءت به الآثار، التي رواها الثقات، عدلاً عن عدل، حتى ينتهى ذلك، إلى رسول الله - ولا يقولون: كيف؟ ولا: لم؟ (١) لأن ذلك، بدعة؛ ويقولون: إن الله تعالى لم يأمر بالشر، بل لهى عنه، وأمر بالخير، ولم يرض بالشر، وإن كان مريداً له.

ويعرفون: حق السلف، الذين اختارهم الله لصحبة نبيه - ويأخذون بفضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، صغيرهم، وكبيرهم؛ ويقدمون: أبا بكر؛ ثم عمر؛ ثم عثمان؛ ثم علياً - ويقرون: ألهم الخلفاء الراشدون المهديون، وألهم أفضل الناس كلهم بعد نبيهم؛ ويصدقون: بالأحاديث، التي جاءت عن رسول الله

- الله يترل إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر ...» (٢) كما جاء في الحديث عن رسول الله -

ويأخذون بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴿ النساء: ٥٩] ويرون: اتباع مَنْ سلف من أئمة الدين، وأن لا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، ويقرون: أن الله تعالى يجيء يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴿ [الفجر: ٢٢] وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء، كما قال تعالى: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

الْوَرِيدِ ﴿ [ق: ١٦] ويرون، العيد، والجمعة، والجماعة، خلف كل إمام، برّ، أو فاحر، ويثبتون المسح على الخفين سنة، ويرونه في الحضر، والسفر.

ويثبتون: فرض الجهاد، منذ بعث الله نبيه - إلى آخر عصابة تقاتل الدجال، وبعد ذلك: يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، ولا يخرج عليهم بالسيف، ولا يقاتلون في الفتنة؛ ويصدقون: بخروج الدحال، وأن عيسى ابن مريم يقتله؛ ويؤمنون: يمنكر، ونكير، والمعراج، والرؤيا في المنام؛ وأن الدعاء للموتى

<sup>(</sup>١) قال بعض السلف: كلمتان ممنوعتان: كيف في صفات الله، ولِمَ في أفعال الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢١٤/١)، والبخاري في «صحيحه» (٢٨٩/١)، ومسلم في «صحيحه» (٢١٥/٢)، وأبوداود (١٣٥٥)، والترمذي (٢٦٣/٢) وغيرهم.

من المسلمين، والصدقة عنهم بعد موتهم، تصل إليهم؛ ويصدقون: بأن في الدنيا سحرة، وأن الساحر، كافر، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر ﴿ [البقرة: ١٠٢] وأن السحر، كائن موجود في الدنيا.

ويرون: الصلاة على كل من مات من أهل القبلة، مؤمنهم، وفاجرهم، ويقرون: أن الجنة، والنار، مخلوقتان؛ وأن من مات، مات بأجله، وكذلك من قتل، قتل بأجله، وأن الأرزاق من قبل الله، يرزقها عباده، حلالاً، كانت، أو حراماً؛ وأن الشيطان: يوسوس للإنسان، ويشككه، ويخطيه؛ وأن الصالحين، قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم، وأن السنة، لا تنسخ الآيات؛ وأن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم، وإن شاء علم ما أراد، وأن الله تعالى عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله.

ويرون: الصبر على حكم الله، والأخذ بأمر الله، والانتهاء عما نهى الله عنه، وإخلاص العمل، والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله تعالى في العابدين، والنصيحة لأئمة المسلمين، واجتناب الكبائر، والزنا، وقول الزور، والمعصية، والفخر، والكبر، والإزراء، على الناس، والعجب، ويرون: مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن، وكتابة الآثار، والنظر في الفقه، مع التواضع، والاستكانة، وحسن المأكل، والمشرب؛ وجملة: ما يأمرون به، ويستعملونه، ويرونه؛ وبكل ما ذكرنا من قولهم: نقول، وإليه نذهب، انتهى (۱).

وبعض هذا البحث، ذكره شيخنا: عبداللطيف (٢)، في التأسيس (٣)، وأحببت إبرازه من مظانه، لينكشف للناس حقيقة ما عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ويزول عنهم الوهم، والإشكال؛ وحسبنا الله

<sup>(</sup>١) وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب –رحمه الله تعالى– يقول بهذا ويعتقده ويدين الله به؛ كما هو موضح في كتبه ورسائله المطبوعة المشهورة والتي وصلت إلى الآفاق ونفع الله بما المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ العلامة عبداللطيف ابن الإمام عبدالرحمن ابن الشيخ حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، من كبار أئمة الإسلام المحققين وعلماء الدعوة الإصلاحية الراسخين.

<sup>(</sup>٣) هو كتاب للشيخ عبداللطيف سماه: «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود حرجيس»، وهو مطبوع متداول.

ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف المرسلين، محمد، وآله وصحبه أجمعين.

\* \* \*

### محتويات الكتاب

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| لقدمةه                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرجمة العلامة المحدث إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن ٨                                                                                                         |
| كلام نفي سس في الرد على مرن است حوذ عليه الشيطان بعداوة                                                                                                  |
| شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب                                                                                                                            |
| شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب متبـــع لما كان عليه السلف الصــــالح                                                                                      |
| سن عقيدة ومنهج                                                                                                                                           |
| جهود الإمام محمد بن عبدالوهاب في بيان توحيد العبادة والإلهية ٢٠                                                                                          |
| رد الإمام محمد بن عبدالوهاب بعض شبه مخالفيه في توحيد العبادة ٢٣                                                                                          |
| لإمام محمد بن عبدالوهاب يبين أن مجرد الإتيان بلفظ الشهادة مــن<br>غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يكون المكلف مســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| بأتي بمقتضاها                                                                                                                                            |
| لإمام محمد بن عبدالوهاب في مسائل: القدر والجبر والإرجـــاء                                                                                               |
| والإمامة والتشيع على ما كان عليه السلف الصالح ٢٩                                                                                                         |
| شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب أبدى من التقارير المفيدة والأبحاث<br>لفريدة على كلمة الإخلاص ما دل عليه الكتاب المصدق والإجماع                             |
| لمستنير المحقق                                                                                                                                           |

الموضوع الصفحة

شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يوافق أهل السنة والجماعة في

\* \* \*